تاسيس الامبراطورية

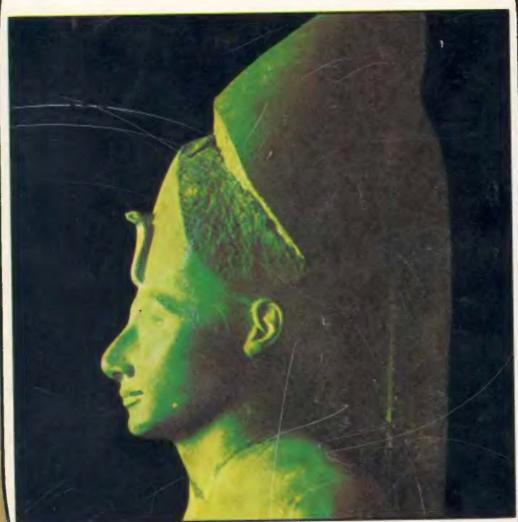

إعداد: هشام الجبالي



### مرحبا بأصدقائي في كل بقعة من أرض مصر.

أسمى «ثيل» رُجدت منذ أن شق النهر مجراه فى أرضنا فجلب لها الخصب والنماء، عشت كل هذه القرون بينكم أصاحب أجدادكم القدماء فى رحلات البناء الطويلة، وأرافق أباءكم فى مسيرة العمل من أجل رقى مصر وتقدمها، أشاركهم أحزانهم وأأسى لهزائمهم، أسعد بإنجازاتهم وأشيد بانتصاراتهم، أعشق كل ماهو مصرى فأطوف بأرجاء البلاء شرقا وغريا، شمالا وجنوبا، أبحث عن كل جديد، عن كل بناء وتقدم، أقضى النهار أحث أبناها على بذل المزيد من الجهد، وأمسى لأحلم لها بغد أكثر إشراقا ومستقبلا يملأه الرقى والتحضر، أعتدت أن أصاحب الشيخ كثير النشاط والحركة الساعدة ليسجل لها فى أوراقه جهد أبنائها وشموخ حضارتها، المناء ستجدوئى معكم عبر حكايات «تاريخ» وحوادث مصر وأخبارها.



## موسوعة تاريخ مصر

المُعرد : هشام الجبالي

الرسوم الداخلية : علاء حجازى

تصميم الغلاف : عماد حليم

المراجعة اللغوية : شوقى هيكل

التجهيزات الفنية: جرافيك سنتر

الجمع التصويري: المكتب العربي المعارف

الإخراج: المكتب العربي المعارف

الطبعة الأولى: ١٩٩٤

رقم الإيداع: ١٩٩٤ / ١٩٩٤

الترقيم السلى: 5-18.8.N: 977-276

الامبراطورتة

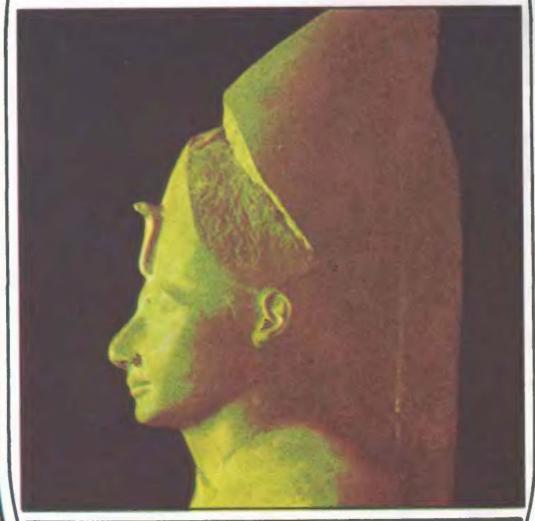

إعداد: هشام انجب الحي

( al ) (

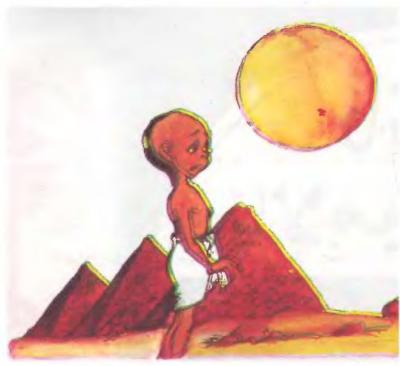

ضعف جيوشها عند مجيئهم إليها مايجعلهم يعتقدون بقدرتهم على دوام إخضاعها والسيطرة عليها، هذه الأرضُ التي رفعت رايات المدنية في عهد بناة أهراماتها وارتدت أثواب الثراء والرفعة في عهدها الذهبي لم تكن عاجزة عن أن تُخرِج من بين أبنائها من يدافع عن حضارتها ويصون ثرامها ويحقق لها الاستقلال ويصون ثرامها ويحقق لها الاستقلال أمراء طيبة يعود بجيوش الفراعنة أمراء طيبة يعود بجيوش الفراعنة منتصراً تعلو هامتة أكاليل العزة والفخار بعدما استولى على قلعة والفخار بعدما استولى على قلعة

المضارةُ شمسٌ لاتغيبُ، قد تمتجبُ يهمًا خلفَ السحبِ، لكنها دائما ناشرةً بهاءَها تنبِيءُ عن جهد شاقٌ لأجيالِ كتبت على نفسها العمل ا الجاد المتواصل لتقدم لأبنائها وأحفادها حياةً يملؤها الرقيُّ والتقدُّمُ على أرض وطن قد سما بحسن الإدارة وروعة الابتكار، هذا ماتؤكُّدُهُ لى الأيامُ والأحداثُ كلما طال بي الترحالُ وكثر مايتجمع لدى من أخبار الأمم وحكايا بني الإنسان، فها هي ذى أرضُ مصر التى غزاها الهكسوس وراحوا يعملون طوال أكثر من مائة وخمسين عامًا على غرس أقدامهم في تُربَّتها الثرية الخصبة تهبُّ قاذفةً بأبنائِهَا في ساحة القتال حتى تستعيد حريتها واستغلال واديها ودلتاها، هذه الأرضُ التي رواها الفراعنة بجهودهم لتثمر رقياً صعد بها إلى ريادة أمم العالم من حولها لم ترتق إلى المجد يوماً لتكون صيداً سهلاً لهؤلاء المحاربين الذين رَأَنَّا في

شاروهين وشتّت جيوش الهكسوس التي كانت قد تجمعت داخلَها واحتمت بأسوارها، وبينما رحت أراقب فرار الهكسوس متّجها خلفهم صوب

أحد المشاعل الفرعونية

الشمال، أخذتُ أتتبُّعُ أخبارَ الفرعون المنتصر الذي أسرع بجيشه إلى حدود مصر الجنوبية، حيث كانت قبائلُ الجنوبِ قد انتهزت فرصةً انشغاله بمحاربة الهكسوس في آسيا وزحفت شمالاً نحو مقاطعات الفراعنة فلحقّ بها واشتبك مع جنودها حتى تمكن من طردهم بعيداً عن حدود دولته، قبلُ أن يسرعُ مرةً أخرى عائدًا إلى بالاده التي عانت طويلاً من تسلُّط الهكسوس على أرضها وإهمالهم لصور الحياة فيهاء بل وهدمهم للكثير من إنجازات الفراعنة وأبنيتهم لكى يبدأ أول خطواته على طريق الإصلاح والبناء كأول فراعنة الأسرة الثامنة عشرة مستقبلاً عهدًا جديدًا أراه يحملُ معه الكثير من العمل والتقدم لتستعيد مصر بجهود محرريها ثراعها ويهاعُهَا القديمُ.

ومن إمارات لبنان وسوريا التي لجأت إليها جيوش الهكسوس بعد

هَزيمتهم في مصر وطردهم منها، تابعت تجولي مبتعداً عن أرض الفراعنة في إحدى رحلاتي الطويلة متنقِّلاً بين أقطارِ الأرضِ من وطن إلى آخر حتى فصلتنى عن مصر عشرات أ الأعوام التي مرَّتُ دونَ أن أعلمَ من أخبارِها شيئًا، فكان لابدُّ لي من القيام برحلة جديدة إلى أرضها لأرى مافعله أحمس للنهوض ببلاده بعد خلاصها من سطوة الهكسوس وماقدُّمَه لها مَنْ خَلَفَةُ على العرشِ من تقدُّم وازدهار طوالَ السنواتِ الماضيةِ، فكانت عودتى إلى أرض الفراعنة عام ه ١٤٨ قبلَ الميلادِ أَفتُّشُ في أرجائِهَا عن ذلك الفَتَى المصرى «نيل» من أقصى شمال الدلتا إلى طيبة التي وصلت إليها صباح يوم عيد الوادى، أحد أعياد المصريين التي لم أستطع إلى اليوم إحصاء عددها، فهم بجانب أعيادهم العامة التي تحتفلُ بها جميعُ مقاطعات بلادهم كاحتفالهم بالفيضان والمصناد وأول أيام العام وبداية

فصوله، وظهور الهلال واكتمال القمر وذكرى ميلاد الفرعون وذكرى تتويجه، يوجد الكثير من الأعياد التى تختص بها مقاطعة أو مدينة بعينها، كاحتفالهم برموزهم المقدسة في المعابد، فنراهم يحتفلون بعيد حَتْحُور في دَنْدَرَة، وعيد حُورس في إدفو، وعيد رغ في عين شمس، وهكذا لاتمر على هؤلاء المصريين بضعة أيام حتى يكونوا قد أقاموا الاحتفالات بعيد هنا أو عيد هناك.

وفي طيبة عاصمة البلاد الزاخرة بالنشاط والحركة، وعلى الضفة الغربية النهر رحت أواصل التفتيش عن «نيل» بين جموع المصريين المتدفقة إلى مدينة الموتى ليقدموا لموتاهم الأدعية والقرابين في عيد الوادى حاملين أحد تماثيل آمون، رمز طيبة القوى الذي اتخذه فراعنة الأسرة الحادية عشرة بالأهس رمزا مقدساً لدولتهم الموحدة، وأضاف فراعنة الأسرة الثامنة عشرة وأضاف فراعنة الاسرة الثامنة عشرة إلى مكانته اليوم المزيد والمزيد من

الأهمية حتى جعلوا منه ملكًا لكلً الرموز المقدسة على أرض مصر، وبين كلً هذه الجموع المزدحمة على شاطىء النهر وقع بصرى على «نيل» فأسرعت ناحيته مناديًا حتى تلقّت إلى واقترب منى قائلا: مرحبًا بك يا أبتى، جميل منك أن تأتى لتشاركنا احتفالنا بعيد الوادى.

فقلتُ نه: أنا لم أت إلى هنا

لأشارككُم الاحتفالُ بالعيد يا «نيلُ»، واكننى جنتُ باحثًا عنك لتقص على ما لا أعلمه من أخبار مصر.

فقال: لابدًّ من أنك تريدُ معرفة الكثير؟

فقلت له: أجَلُ، فلتقص على جميع ماجرى في بلادكم منذ رحيلي عنها وإلى اليوم،

فَصَمَتُ يِفكُرُ قليلاً ثم قال: حسنًا يا

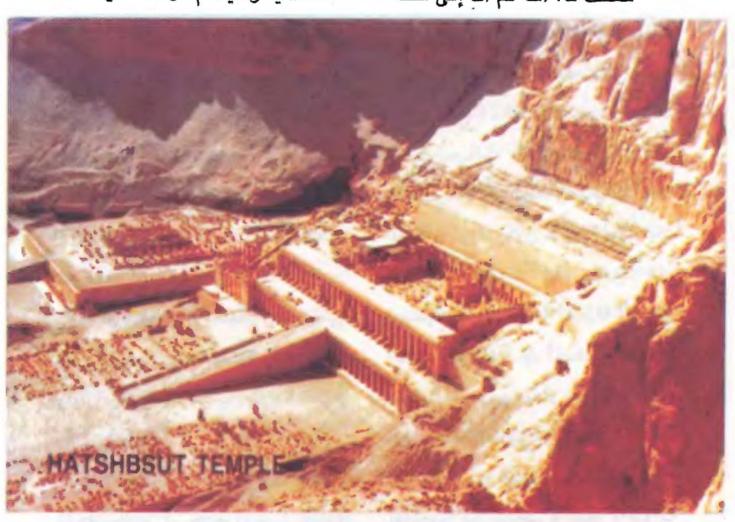

معيد الدير البحرى



أبتى، ساقص عليك كل ماحدَث، ولكن بعد أن تقوم بزيارة سنموت لأربك أولاً ما يُشيده في صحراء طيبة.

فقلت له: ومَنْ يكونُ سنْمُوتُ هذا؟ فقال: إنه أحدُ مهندسي مصر في هذا العصر، وواحدُ من كبار رجال الدولة الذين تعتمدُ عليهم الملكةُ حَتْشُبْسُوتُ في إدارة شئونِ البلاد، فهو...

فقاطعتُه متسائلاً: وهل حتشبسوتُ هذه هي التي تجلسُ على عرشِ الفراعنةِ الآنَيا «نيلُ»؟

نقال: أَجَلْ يا أبتى، دَعْنَا نذهبُ الأنَ إلى سنموت، وساخبرُك بكلٌ شيء بعد أن ننتهي من زيارته.

وقبل أن أحاول إظهار اعتراضى على القيام بهذه الزيارة راح «نيل» سائراً وهو يقول: هنا يا أبتى، فلتسرع ولاتُضنيع المزيد من الوقت!

فلم أملِكُ في نهاية الأمر إلا أن أَتْبَعَهُ سِائِرِيْنِ في صحراء طيبة الغربية

إلى حيث كان العشرات من عمال مصر وفنانيها يعملون بجد ومهارة في تشييد معبد الملكة حتشبسوت، وهناك وقفت بجانب «نيل» نستمع إلى سنموت مصمم البناء وهو يشرح لنا الهيئة التي سيكون عليها المعبد عند إتمام بنائه قائلاً: لقد راعيت في تصميم المعبد طبيعة المنطقة الجبلية التي سيقام بين أحضانها على مستويات متدرجة يعلو بعضها بعضا، فيبدأ البناء بطريق تزينه تماثيل الملكة على هيئة أبى الهول على طول المسافة على هيئة أبى الهول على طول المسافة الفاصلة بين شاطىء النهر والبوابة

إحدى الات التشييد الفرعونية

نفسى، فاقتربت من «نيل» هامساً: ألا يكفينى كلُّ هذا الشرح يا «نيلُ»؟! فهناك الكثيرُ الذي أريدُ أن أعلمه غير روعة معبد حتشبسوت وحسن تصميم سنموت.

ولكننى عبثًا حاولتُ أن أخرجُ هذا الفتى من إنصاتِه الشديدِ واهتمامهِ وإعجابِه البالغَيْنِ بكلِّ مايرويه سنموت، رحتُ أصطحبُ «نيلاً» عائديْنِ صوب الضخمة التي تؤدّي إلى
مستوى البناء الأول وهو
فناء مستطيل مُسّعِ
ينتهى في مؤخّرته
بصفوف متجاورة من
الأعمدة الحجرية تظهر
وكأنها تحمل مستوى
البناء الثاني الذي نصعد
إليه عبر منحدر طويل
ماضعدنا إلى ذلك
ماضعدنا إلى ذلك
مستوى رأيناه رُواقًا
مستطيلاً كالأول ألْحق به

هيكلٌ صغيرٌ يتكونُ من قاعَتَيْنِ تحملُ أسقفَهُما أعمدة تعلوها رؤوسُ حتحور الجميلة، ومن مستوى البناء الثانى وعبر منحدر جديد نكونُ قد وصلنا إلى الرواق الأعلى الذي تزينُهُ أوزوريسُ المقدسةُ.

وأخذَ سنْمُوتُ يُطِيلُ في وصفِ بنائِهِ والإشادة بروعته وحسن تصميمه، حتى راح المللُ يتسلَّلُ إلى



الشاطي، وبينما كنا نسيرٌ في طريقناً تلفَّتُ إلى قائلاً: حسنًا يا أبتى، ما رأيكُ في ذلك المعبد الرائع الذي صممًّهُ سنْمُوتْ؟

فقلت له: ألا ترى أن ذلك الرجل قد أخذَ فكرةَ معبده هذا عن معبد منترحتب الثاني؟

فقال: حقاً يا أبتى إن فكرة البناء المدرَّج تكادُ تكون واحدةً فى المعبدين، واكننا مع ذلك لانستطيعُ أن ننكرَ على هذا المهندس العبقرى مهارة التصميم وروعَتَهُ، فهذه المنحدرات الطويلة بانحدارها البسيط ستشعرُك وكأن البناء قد أقيم على مستوى واحد، مع

أنه كما تعلم ينقش في الصخور الجبلية على ارتفاعات كبيرة ومختلفة، وهذه القاعات وتلك الأعمدة والتماثيل المنتشرة في أرجاء المعبد تشهد ببراعة التصميم وتفوقه، ثم أن ضخامة البناء وثراءه يفوقان بكثير ماكان عليه معبد منتحوتب الثاني.

فقلت: إن ضخامة البناء وثراء لا يعبران عن براعة سنموت بقدر ما يعبران عن التقدم والرخاء الذي تعيش فيه بلادكم.

فقال: حقا، إن ملوكَ الأسرة الثامنة عشرة قد نهضوا بالبلاد فأعادوا لها الكثير من بهائها القديم من أحمس محرِّدِ مصر وفرعونِها القوى وأمنحتب الأول صاحب الانتصارات العظيمة في الجنوب وموجه جيوش الفراعنة صوب آسيا لتبدأ سلسلة الحروب التي حمل

المسافرة إلى بلاد بنت. فقلت له غاضباً: وماذا عن هذه الرحلة أيضاً؟!

ولكن ليس قبلُ أن نقوم بتوديع الرحلة

لواصمامن فـقـال: \_عدان دأت الملكة الأول ى إقامة وتحتمس عبدها في التسانسي سحسراء واضمسعين ليبة عزمت الأسياس لى إرسال ملة لإمبراطورية جارية إلى مصرية ــلاد بُنْت تحضَــرُ مترامية الأطسراف، إلى الملكة الشجار حتشبسوت إناء حجرى ملون

ذات الروائح العطرية كشجر المُرُّ الذي نقومُ بِحَرَّقِهِ في احتفالات المعابد بجانب الذهب والأبنوس والعاج، وغيرُ ذلك الكثيرُ من منتجات هذه الجهات. فقلت له: إن خروج مشل هذه

فقاطعتُه قائلاً: إنك لم تقص على إلى الآن أي شيء عن هؤلاء الفراعنة وعن أحوال البلاد في عهود هم . فقال: سأخبرك بكل شيء بالطبع،

التي…



الرحلات ليس بالشيء الجديد، فما أكثر الرحلات التجارية التي قام بها المصريون إلى بلاد بنت منذ عهود بناة أهراماتهم!

فقال: انقطعت رحلات المصريين إلى هذه الجهات البعيدة منذ أن استولى الهكسوس على أرضهم، وهذه الرحلة التى أمرت الملكة بخروجها هى أول رحلاتنا بعد تحرير البلاد.

ومرةً أخرى لم أستطع الاعتراض على مايريدُه ذلك الفتنى، فلم أملك إلا أن أتبعه إلى حيث ترسو السفن أ

المصرية المبحرة إلى بالا بنت، وبينما وقفنا نراقب البحارة المصريين وهم يصفون الأنواع المختلفة من البضائع على ظهور سفنهم، نظر إلى «نيل» متسائلاً: كم مرة تراك قد زرت تلك البلاد يا أبتى؟

فقلتُ له: ليس كثيرًا يا «نيلُ»، فأنا لم أذهب إلى هذه البلاد سوى مرة أو مرتَيْنِ على الأكثرِ،

فارتسمت على وجهه علاماتُ التعجُّب قائلاً: كيف ذلك؟!

قلت له: إن هذه المناطق لاتزال تحيا حياة الشدة التي كان يحياها أجدادكم منذ آلاف الأعوام مما يقلل من أهميتها ويبعد بينها وبين التأثير في سير الحياة على الأرض بالابتكار والتطور، ومع ذلك تبقى صعوبة الوصول إلى أرضها عبر الطرق البرية الوعرة وهي أهم الأسباب التي التحرة وهي أهم الأسباب التي تجعلني أفكر كثيرا قبل أن أقرد التوجة إليها،

فقال: ما هي ذي الفرصة إذَنْ

أمامك، فلو اتجهّ إليها عن طريقِ البحرِ الأحمرِ بصحبةِ البحارةِ المصريين، لأمنت بون شكٌ كلَّ مخاطرِ السفرِ عبر الطرقِ البريةِ.

واستمرُّ «نيلُّ» يرغُبُنِي في السفرِ

برُفْقَة رحلة الملكة ويعدد لى مزايا الترحال بمصاحبة بحارة مصر، فلم أشعر إلا وأنا أقف على ظهر إحدى السفن المبحرة أمسك بمجموعة من أوراق البردي كنت قد أعددتُها الأسجل

فيها كلَّ ما مرَّ بمصرَ من أحداث منذُ أحمسَ وحتى اليوم!

ويمهارة أكسبتها الأيام البحارة مصر استطعنا الإبحار بين أمواج البحر الأحمر وجزره وشعابه المرجانية المتناثرة بيسر واقتدار، إلى أن رست بنا السفن على شواطىء بنت، وهي شواطىء تحف بها الأشجار وتصدح في سمائها الطيور، وتتسلل أشعة شمسها الساطعة إلى أكواخ سكانها المشيدة من أخشاب الدوم والتي ترتفع أخشاب الدوم والتي ترتفع عن سطح الأرض اتقاء المنافة المنافقة ا



مرأة بريازية

لهجمات ماينتشر في ربوعها من حيوانات مفترسة.

نزلت إلى الشاطىء بصحبة قائد البعثة، يحرسنا عدد من الجنود، بينما راح البحارة يصفون ما أحضروه معهم من منتجات مصر الخشبية الدقيقة والحلي الذهبي المرصع بالأحجار الكريمة والآنية والجرار الحجرية بديعة التشكيل وغير ذلك مما أبدعته حضارة الفراعنة وصاغته أيادى المصريين بكثير من المهارة والإتقان.

ولم يَمْضِ وقت طويل، فسرعان ماقدم إلينا رئيس قبائل بئت مرحبًا ببعثة الملكة مستبشرًا بما جلبته معها من منتجات مصرية، وبعدما أقام المصريون خيامهم على شاطىء البحر المحدر استعدادًا لتحميل سفنهم بالذهب والعاج والفضة وجلود الفهود والأخشاب وأنواع الحيوانات نادرة الوجود في بلادهم كالزراف والقردة، أخذت أتجوّل في أرجاء هذه المنطقة

التى لم تزل الطبيعة البدائية تفرض سيطرتها على صور الحياة فيها وكانها تعيدني إلى الوراء مئات الأعوام، وعلى الرغم من صعوبة التجوّل في هذه المنطقة التي تطلّ من جنباتها الأخطار دفعتني قلة زياراتي السابقة لأرضها إلى التنقّل في أرجائها لأكتشف كيف يعيش بنو الإنسان في هذا الجزء من العالم.

وهكذا غلبنى حبّ التجوّل والتفتيش فقضيت الأيام والشهور والأعوام فى رحلة طويلة من بلاد بنت فى جنوب شرقى البحر الأحمر إلى أقصى جنوب غربى القارة الأفريقية، ثم الرجوع مرة أخرى إلى بلاد بنت حتى إذا ماعدت إلى حيث كانت ترسو السفن المصرية كان قد مرّ على رحيلها عائدة مايقرب من خمسة عشر عامًا.

ولم يَكُنْ على حينئذ إلا أن أسرع متجها إلى أرض الفراعنة علني أفلح هذه المرة في معرفة شيء من



أخبارها، فكانت عودتى إليها عام ١٤٦٩ قبل الميلاد، سرت فى طرقات عاصمتها لا أرى إلا مطاهر عاصمتها لا أرى إلا مطاهر الاستعداد للقتال ولا أستمع من أهلها إلا لحديث الحرب التى سيخوضها تحتمس الثالث، ذلك الفرعون الذى خلف الملكة حتشبسوت فى الجلوس على العرش، وبطبيعة الحال لم أستطع إدارك شيء مما يدور حولى، حتى إدارك شيء مما يدور حولى، حتى رأنى حتى وقف أمامى يحدثني عن رأنى حتى وقف أمامى يحدثني عن القتال ويشرع لى أسباب استعداد الفرعون لخوض الحروب فى أسيا،

فما كان منى إلا أننى رحتُ أصرخُ فيه قائلاً: مَنْ يكونُ تحتمسُ الثالثُ؟ وكيف تولَّى الحكمَ بعد الملكة حتشبسوت؟ بل وكيف تمكَّنَتْ حتشبسوتُ من الجلوسِ على عرش الفراعنة؟

فنظر إلى قائلاً: إنه حديث طويل يا أبتى، وكما ترى لن أستطيع أن أقص عليك شيئًا قبل

أن أطمئن على جيوشنا المتجهة إلى أسيا... وصمَت قليلاً ثم راح يواصل حديثه قائلاً: ومع هذا، أعدك بأن أحاول أن أقص عليك بعض ما لاتعلمه من أخبار مصر، ولكن بعد أن نقوم بزيارة «إننى».

فانتفخ وجهى من شدَّة الغِضب، بينما راح «نيلٌ» ينظرُ إلى نظرات هادئة تملؤها البراءة وعدم الاكتراث، فأخذت أعايد الصراخ قائلاً: ومَنْ يكونُ «إنني» هذه المرةً؟!

فقال: إنه أحدُ أهم رجال الدولة في كل عهود فراعنة الأسرة الثامنة عشرة

من أمنحوتب الأولِ إلى تحتمسِ الثالث.

فقلت له: ولماذا نقوم بزيارته؟ فقال: لقد تقدَّم به العمر، واعتلَّت صحته كثيرًا هذه الأيام ولابدً لى من أن أقوم بزيارته قبل أن أنشغل بتلك الحروب التي سيقودُها الملك تحتمس الثالث،

ومن جديد لم أجد أمامى مقراً من الموافقة على مايريده «نيل»، فصاحبته إلى شاطىء النهر حيث يوجد منزل «إنني»، ذلك المنزل البديع الذى ينبيء عن ثراء صاحبه ومكانته الرفيعة بين كبار موظفى الفراعنة، وفي إحدى عليه «إنني»، جلسنا نتحدث إلى هذا الشيخ الذى لايكاد يقوى على النطق، وما هي إلا دقائق معدودة حتى انتهى المصرى خارجا بينما أثرت أنا البقاء بجانبه بعدما وجدت فيه من الركض خلف ذلك بيخام من الركض خلف ذلك

الفتى المشاكس، وهكذا أخذت أبذل كل ما أمتلك من جهد لتحفيز «إنني» على التحدث معى شيئًا فشيئًا، حتى إذا ما استطعت أخيرًا أن أجعله يتحدّث إلى بصوت مسموع، أسرعت أبادرة متسائلاً: تُرَى ماذا حدث لمصر بعد أن تحقّق لها الاستقلال على يد محرّرها الملك أحمس؟

فأخذ ينظرُ إلى نظرات شاردة، ثم قال: بعد أن تمكن أحمس فرعون مصر العظيم ومؤسس الأسرة الثامنة عشرة من طرد الهكسوس والرعاة، واستطاع القضاء على بوادر واستطاع القضاء على بوادر عاصمة ملكه، ليوجة عنايتة إلى عاصمة ملكه، ليوجة عنايتة إلى إصلاح ما أنسدته أيدى الهكسوس، فظل طوال حكمه الذي استمر مايقرب من أربعة وعشرين عاماً في عمل لاينتهى ونشاط لايعرف الكلل.

فقلتُ له: ساذا حدثَ بعدُ رحيلِ أحمسُ؟

قال: خلفَه في الجلوسِ على عرشِ



تمثال للملكة حتشبسوت على هيئة أبي الهول

الأسرة الثامنة عشرة الفرعون أمنحوتبُ الأولُ، وكان لايزالُ صبيّاً جهودَه بين الاهتمام بأعمالِ الزراعةِ لايقوى على تحمل أعباء الحكم، فأمسكَّتُ بَعْدُ أحمسَ نفرتاري بزمام الأمور كوصية على عرش ابنها، وراحت تدير شئون البلاد بنفس المهارة والحزم اللذَّيْنِ عُرِفًا عنها في حياة زيجها الملك أحمس، حتى إذا ماشب أمنحوتب الأول واستطاع تصريف

مهامُّ الحكم بمفردِه، قاد البلاد موزِّعًا والصناعة والفنون والاعتناء بجيش مصر وتدريبه تدريباً مستمراً، فلا إصلاح ولا الممتنان في أرض الفراعنة بدون القضاء على بقايا الهكسوس في إمارات سوريا،

فقلتُ له: وهل قام أمنحوتبُ الأولُ بغزو هذه الإمارات؟



قال: بدأ الفرعون أعماله الحربية بإرسال جيوشه إلى الحدود الجنوبية والغربية ليقضى على ما اشتعل فيها من اضطرابات قبل أن يتوجه بجيوشه صوب القارة الاسيوية، فلما تم له ما أراد من تأمين حدود مصر في الجنوب والغرب أسرع يقود جيوش الفراعنة عازمًا على غزو إمارات سوريا، ولكنه سرعان ما رحل تاركًا قيادة البلاد للفرعون تحتمس الأول بعد حكم دام قرابة العشرين عامًا.

فقلت له: وهل واصل تحتمس الأولُ حروب مصر في أسيا؟

قال: تُوِّجَ تحتمسُ الأولُ مَلِكًا على مصر فتولَّى قيادةً شعبٍ قد نشاً على

حب العمل والحرية، يفخر بانتصاراته في الجنوب حيث استطاع أن يمد حدود بلاده إلى ملتقى النيل الأبيض بالنيل الأزرق، وهو شعب يرى في خوض الحروب طريقا إلى تأمين حياة أجياله القادمة وسبيلاً يحفظ لها حريتها ويصون حضارة أرضها، وهكذا لم يكن أمام تحتمس الأول مايعوقه عن مواصلة الحروب، فكانت أول حروبه هي هذه الحملة التي وجهها إلى الجنوب للقضاء على اضطرابات القبائل السودانية هناك.

فقلتُ له: الجنوبُ مرةُ أخرى! ألم يرسلُ أحمسُ وأمنحوتبُ الأولُ حملاتِهم الحربيةَ إلى هذه المنطقة؟

فقال: بلّى، ولكن قبائل الجنوب أقوام لم تعتد الْحياة المنظمة تحت راية حكم واحد، لذلك لايكاد يمر عهد من عهود الفراعنة بدون أن يعلنوا العصيان ويعرضوا حدود البلاد لاخطار التنازع والفوضي.

فقلتُ له: وهمل أفلح تحتمسُ الأولُ



تمتمس الثالث في الكرنك

الهكسوس وإتمام مابداه أحمس ومواصلة أمنحوتب الأول من بعده ومكذا كان عزم المصريين على إلحاق الهزيمة بالهكسوس في إمارات سوريا نارا التهمت في طريقها كل مقاومة أو دفاع حتى تمكنوا من فرض فلسطين ولبنان

نى القضاءِ على الضطراباتِ هذه القبائلِ؟

قال: أُجَلُ، فقد قُضَى تمامًا على كلِّ مظاهر الفوضَى هناك وأنزلَ العقابُ على مَنْ تسببُوا في حدوثِهَا.

فقلت له: حسنا أيها الشيخ الطيب، ولكن ماذا عن حروب مصر في آسيا؟ فقال: بعد أن وطد الفرعون أركان ملكه في السودان، أخذ يعد العدة الموب فقد كانت ذاكرة المصريين ماتزال

تحملُ الكَثيرَ مما عانَتُهُ بلادُهُمْ من تعسفُ الرعاةِ الذين تسلطُوا عليهم طوالَ مائة وخمسين عامًا، فترى الزرَّاعُ وسُمُ مزروعاتهم، والصنَّاعُ أمامُ مصنوعاتهم، والجنود في المام مصنوعاتهم، والجنود في ساحات التدريب يتطلعُون إلى ذلك اليوم الذي يستطيعون فيه القضاء على

وسوريا حتى قُرْقَمِيشَ (١) حيث أقام تحتمسُ الأولُ لوحةً حجريةً تُخْبِرُ بائتصاراتهِ وتذكّرُ كلٌ مَنْ يحاولُ الاعتداء على ممتلكاتِ الفراعنةِ في أسيا ببسالة جيوشه وقوة بأسها.

فقلت له: لقد قُدِّرَ لكم إِذَنْ أَن تُقِيمُوا إمبراطورية واسعة من السودان جنوبًا، إلى نهر الفرات شمالاً، ولكن هل استطعتُمْ إحكام السيطرة على كلَّ هذه المناطق؟

فقال: إن قرة جيرش مصر التي

مدخل إحدى مقابر طبية

(١) مدينة في أعالى نهر الفرات شمال شرقى مدينة حلب السورية.

حقَّقَتُ كلُّ هذه الفتوحاتِ قد تركت في النفوسِ رهبة جعلت التفكيرُ في التعرُّضِ لها أو الوقوفِ بِوَجْهِهَا أمرًا غير يُسيرِ.

فقلت له: لقد تمكنتم إذَنْ من السيطرة كما سبق وأن فرضوا عليكم سيطرتَهُمْ من قبلُ.

فقال: حُقّاً، ولكن هناك اختلافاً واضحاً، فالهكسوس قد جاوا إلى أرضناً باحثين عن حياة أكثر رقياً وتحضراً من حياة الشدة التي كانوا يعيشونها في أرضهم، لذلك لم يخلفوا وراهم بعد طردهم من مصر إلا التدمير والفوضي، أما نحن فقد ذَهبنا ونحفظ لوطننا حياة الرقي والاستقرار، ونحفظ لوطننا حياة الرقي والاستقرار، اذلك ترانا قد حرصنا على التعامل مع ما انضم إلينا من بلدان وإمارات على أنها جزء من إمبراطوريتنا المصرية، مما أدى إلى رقيها واستفادتها من تقدم مصر وتحضر أساليب العيش



نقوش ملونة بمقبرة تحتمس الثالث

فىأرجائها.

فقلت له: حسنًا، لِنُكُمِلُ حديثنًا عن تحتمسُ الأول.

فقال: إن إدارة الإمبراطورية وتنظيم شئونها كانا هما الشغل الشاغل للفرعون تحتمس الأول بعد أن أتم فتوحاته في أسيا، ولما كان الملك قد ورث حبُّ التشييدِ والبناءِ عن آبائه وأجداده، فعقد راح يملأ وجه إمبراطوريته بالأبنية والمنشأت التي

تشهدُ بثراءِ البلادِ ورفعتها، ولقد خصني الفرعونُ قبلَ أن يُقيمَ مسلَّتيهِ العظيمتَيْنِ أمامٌ منشأتِهِ في معبدٍ الكرنك بالإشراف على حفر مقبرته وإخفاء موضعها وأسرار بنائها.

فقلت له: ولاذا يُخْفِي الفرعونُ مُوضع مُقْبُرَته؟

فقال: إن العصر المرتبك الذي سبق عهد الأسرة الثامنة عشرة بما جرى فيه من سرقات جماعية لقابر الفراعنة

والأمراء وكبار رجال الدولة جعل ملوك مصر يجتهدون في إخفاء مقايرهم بعيدًا عن أعين اللصوص، لهذا قام الملك أمنحوتب الأول بحفر مقبرته في باطن الصخور بعد أن فصل بينها وبين معبده الجنائزي، وكذلك تخيرت أنا موضعًا بصحراء طيبة وقمت بحفر مقبرة الملك تحتمس الأول بين صخوره ونحت لها بابًا حجريًا خَشِنًا، ليبد وكاته مجرد كتلة حجرية وسط وكاته مجرد كتلة حجرية وسط الصخور،

فقلتُ له: وماذا حدثَ بعد ذلك؟ فقال: رحلَ تحتمسُ الأولُ بعدُ...

ولم يستطع «إنني» قول المزيد، فقد غاب عن الوعي تماماً متاثراً بطول المديث وتعدد الأسئلة والاستفسارات، فما كان منى إلا أننى قد جلست بجانبه أترقب إفاقته من تلك الإغماء، حتى إذا ما استطاع استرداد وعيه، رحت أعاق تحفيزه على الحديث مرة من بعد أخرى، حتى عاد يستكمل حديثة قائلاً: رحل تحتمس بعد حكم

تجاوز الثلاثين عاماً تاركاً عرش البلاد بين تحتمس الثاني، ذلك الشاب الضعيف قليل العزم وحتشبسوت تلك السيدة القوية شديدة الإرادة، ولأن جلوس النساء على عرش الفراعنة لم يكن بالأمر المتاح إلا عندما تخلو ولاية العرش من الرجال تُوج تحتمس الثاني ملكا على مصر بينما ظلت إرادة البلاد وتوجيه أمورها في يد حتشبسوت.

فقلتُ له: وهل استمرُّ هذا الحالُ كثيرًا؟

قال: لم يَطلُ العمرُ بتحتمسُ الثاني، فسرعانُ مارحلُ بعدُ خمسة أعوام من ولايته تاركًا الحكم في يد حتشبسوت والولاية لطفله تحتمسُ الثالث الذي لم يتجاوزُ الحادية عشرة من عمره، وكما كانت حتشبسوتُ مسيطرة على مقاليد الحكم في حياة تحتمسُ الثائي، أصبحتُ أكثرُ سيطرة عليها في حياة أصبحتُ أكثرُ سيطرة عليها في حياة أصبحتُ أكثرُ سيطرة عليها في حياة أمن تمنعُ تتويجُه فرعونًا البلاد، ولم



تمثال حجرى الملك تمتمس الثالث والمحاجر في أطراف الصحراء والمحاجر في أطراف الصحاء المصرية دافعاً قوياً لرقي الصناعة وازدهار التجارة، لتحيا البلاد طوال واحد وعشرين عاماً جلست فيها الملكة على عرش مصر، عصراً من أزهى عصور الفراعنة وأكثرها رقياً وتطوراً.

يَمْضِ وقت طويلً حتى رأت حتشبسوت أنها أحق بوراثة عرش أبيها تحتمس الأول والتتويج رسميًا ملكة على مصر، فأخذت تكون لنفسها حزبًا قويًا من كبار رجال الدولة استطاعت بمساعدتهم أن تعلن عزل تحتمس الثالث وجلوسها بدلاً منه على عرش الفراعنة.

فقلت له: وماذا كانت حالة البلاد في عهد هذه الملكة؟

قال: لقد كانت الملكة تميل إلى السلام والسعي صوب العمل والإصلاح، فكان أول أعمالها إنشاعها لذلك المعبد العظيم الذي أشرف سنموت على إقامته قبل أن يبدأ في تجديد عدد كبير من المعابد والمنشات العامة في طول البلاد وعرضها، كذلك امتاز عهد حتشبسوت برحلاتها التجارية إلى بلاد بنت وجزد بتشغيل المناجم في شبه جزيرة سيناء

### حتشبست؟

فقال: لقد استطاع تحتمسُ الثالثُ أن يستردُّ عرشهُ ليقضى أيامه الأولى بعدُ انفرادهِ بالحكمِ في تجهيزِ جيوشهِ استعدادًا للتوجهِ بها إلى آسيا،

فقلت له: أجل أعلم ذلك، ولكن لماذا يستعد تحتمس الثالث للخروج بجيشه إلى آسيا، ألم تتمكنوا من فرض سيطرتكم على إمارات سوريا منذ عهد تحتمس الأول؟

فقال: لقد رَأْتُ هذه الإماراتُ في الخلاف الذي دار بين حتشبسوت وتحتمس الثاني وتحتمس الثالث من بعده على العرش فرصة قد أتيحتُ لها لتعلن العصيان والانفصال عن حكومة الفراعنة بعد أن تجمعتُ تحت قيادة أمير قادش (١).

فقال: أعلم أن أرض سوريا لم تشهد طوال عهودها الماضية تجمعًا أو اتحادًا كهذا الذي تحدثنى عنه، فهى عبارةً عن جماعات وإمارات

صغيرة يرأسُ كُلُّ واحدة منها أميرُ لا مدف له إلا خوضُ الحروب من أجلِ السيطرة على ما يجاورهُ من بلدان وإمارات.

فقال: حقا، ولكن أمير قادش أغنى وأقرى الإمارات السورية قد استطاع اليوم أن يستميل إليه عدداً كبيراً من هذه الإمارات لكى يقفوا معا في وجه أي عمل يقوم به الفراعنة لاسترداد ممتلكاتهم في آسيا.

فقلتُ له: حسنًا، دُعْنَا مِنْ كُلِّ ذَلكِ الآنَ، وَالتُحَدِّتْنِي عَمًّا حَقَّتَتُهُ الصناعاتُ والفنونُ مِن تطور ورقيٌ على أرضِ الفراعنة طوالَ العهود السابقة، من عهد الملك أحمس وحتى عهد الملكة حتشبسوت،

وام يستطع «إنني» أن ينطق بكلمة واحدة الأنه كان قد عاد إلى الاستغراق في الإغماء غائبًا عن الوعي، وبعدما طال بي الجلوس بجانبه دون أن أرى أملاً في استكمال

<sup>(</sup>١) بلدة على نهر العاص شمالي دمشق،

حديثنًا، تركتُه مسرعًا إلى صحراءِ مصر الشرقية، أحاولُ اللحاق بجيوش تحتمس الثالث لأرى ما سيجرى بينها وبين جيوش أمراء سوريا.

وتحت شمس المبحراء الحارقة شه الله القاحلة، أخذت ألهث ألهث خلف جنود الفرعون الذين كانوا يقتلون الأرض سيرًا من أرض مصر عبرَ فلسطينَ إلى إمارات سوريا، حيثُ لَحقْتُ بهم وقد توقَّفُوا في مواجهة جيوش الأمراء، لا يفصلُهُم عنها سوى طريقين ممهدين تحرسهما الجنود لإعاقة أيُّ تقدُّم لجيوشِ الفراعنة، وثالث ضيِّق وعربين الصخور والتلال، وبعدما تمكُّنُ الفرعونُ من رَصد مواضع عُدُوِّهِ ودراسةِ الطرقِ المؤدِّيةِ إليه، عقد مجلسه الحربيُّ متوجِّهًا إلى قادة جيوشه، يطلب منهم أن يشيروا عليه بأفضل الطرق التي يمكن السير منها، حتى إذا ماراحوا يشيرون عليه بالسير في أحد الطريقين المهدين، نظر إليهم قائلاً: إن العدقُّ أمامنا قد

جاء بجنوده وعَتَاده، ينتظرُ أن نَسْعَى إليه من أحد هذَيْنِ الطريقَيْنِ، وأرى ألا نسير في أي منهما، بل نبادره بالهجوم بعد أن نجتاز هذا المضيق الوعر.

فقالوا له: ذلك أمر شديد الخطورة، فلو قَدَفْنَا بجنودنا وعتادنا وخيولنا في ذلك المضيق، لما استطعنا اجتيازه إلا إذا سار الجواد إثر الجواد، والجندي أثر الجندي مايعرضنا لملاقاة جند العدى وبعض جنودنا محاصرون في المضيق، بينما البعض الآخر لايزال في واقفًا هنا عاجزًا عن الاشتراك في القتال.

فقال: إن العدر على ثقة تامة من أننا لن نخاطر باجتياز ذلك المضيق، ولهذا أعلن عليكم عَزْمي على قيادة جيوش مصر عبر الطريق الوعر الضيق في صباح الغد، فليستعد الجميع لاجتيازه وملاقاة العدل.

وهكذا سار تحتمسُ الثالثُ على رأسِ جيوشهِ، عابراً المضيقَ لتنتشرَ

جنود الفراعنة في أرجاء الوادي الفسيح الذي تعسكرٌ على طُرَفِهِ الأخر جيوشُ أعدائهم، ولم يَمْضٍ وقتُّ طويلٌ قبل أن ينتهي المصريون من تنظيم صفوفهم والاستعداد لخوض القتال، حتى إذا ما بزغ أولُ شعاع لشمس اليوم التالى، تقدُّمُوا صوب جيوش الأعداء الذين أربكتهم المفاجأة وخَلْخُلَتْ صفوفَهُم، ففروا مذعورين يحتمون بأسوار إحدى مُدُنهِم، حيث ضرب عليهم المصريون الحصار، إلى أن استطاعوا إرغامهم على الاستسلام وإلقاء السلاح، وبعدما حقَّقَ تحتمسُ الثالثُ الانتصارُ على من أعلنوا العصيانُ، راح يعيدُ تنظيمُ أقاليمه في آسيا، بينما أسرعت أنا عائدًا إلى منزل «إنّني» لنستكملَ معًا الحديث عن حالة الصناعات والفنون على أرض مصرّ.

وفى طيبة، وبالقرب من منزل «إنني» وقع بصرى على نيل قادماً ناحيتى متسائلاً: أين تُرَاكَ قد كنت يا



أبتى؟

فقلتُ له: كنتُ أراقبُ القتالَ الذي دار بين جيوشكم وجيوش إمارات سوريا بقيادة ملك قادش.

فقال: حسنًا، لَتقصَّ علىَّ إِذَنْ جميعَ ماحَدَثَ.

فقلتُ له: بالطبع، ساقصٌ عليك كلُّ ماجرى، ولكن ليس قبلُ أن أنتهى من زيارة «إنني».

ولم أنتظر أن أستمع إلى تعليق ذلك الفتى المصرى، فقد تابعت سيرى إلى المنزل، وماهى إلا بضع دقائق معدودة حتى خرجت منه مسرعًا خلف «نيل» بعدما عكمت بوفاة ذلك الشيخ المصرى الطيب (أنني».



أسمى «تاريخ»، وجدت منذ أن وجد الإنسان على سطح الأرض، معه عشت خطواته الأولى، وبين تجمعاته سعيت متنقلا من بلد إلى آخر، وطنى حيث يجد الإنسان فى العمل والإبتكار، لأراقب مسيرة أعماله، أحصى أخباره، وأدون إنجازاته يوما من بعد أخر وعاما تلو عام، تعددت زيارتى إلى كل أقطار العالم فكان لبلادكم نصيب وافر من هذه الزيارات، فيها شاهدت قيام أول حضارات الإنسان على أرضه، ولها سجلت الكثير من صفحات البطولات، وسجلات الإنجازات والرقى، واليوم وبعد كل هذه الأعوام الطوال أجلس بينكم لأحدثكم حديث مصر عبر الزمان نسترجع سويا أحداث رحلاتي إلى أرض النهر والأهرامات والحضارة.

#### حقوق التوزيع في مصر والعالم محفوظة



# للمكتب العربى المعارف

۱۰ شارع الفريق محمد رشاد - خلف عمر آفندى ميدان الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة ت: ۲٤۲۱٥۲٦





## «نیل و تاریخ»

شخصيتان ملك لمنشورات الغالى وهاتان الشخصيتان مسجلتان ومحفوظتان ولايجوز استخدامهما إلا بتصريح خاص من المالك «منشورات الغالى»

جميع حقوق الطبع والتوزيع مملوكة للناشر ويحظر النقل، أو الترجمة، أوالاقتباس من هذه السلسلة في أي شكل كان جزئياً، أو كلياً بدون أذن خطى من الناشر، وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة إلى كل الدول العربية، وقد اتخذت إجراءات التسجيل والحماية في العالم العربي بموجب الاتفاتيات الدولية لحماية الحقوق الفنية والادبية.

